أُوَلَمُ بَسِيرُواْفِي إِلاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمُ وَ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَءَانَارًا فِي إِلاَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُو بِهِ مُّ وَمَا كَانَ لَمُ مُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاقِّ ۞ ذَا لِكَ بِأُنَّهُ مُ كَانَت تَانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُو يُّ شَكِدِيدُ الْمِقَابِ فَ وَلَقَدَ آرُسَلُنَا مُوسِي بِعَايَنْتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقْنَا لُواْ سَكِيْ كَ لَا أَبِ قَ فَالْمَتَاجَآءَ هُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا فَ الْوُا الْفَيْنُالُواْ أَبُنَاءَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و وَاسْتَحْيُواْ يسَاءَ هُمْ قُ وَمَا كَيْدُ الْجَافِي بِنَ إِلَّا فِي صَلَلْ ا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُولِنَ أَقْتُلُ مُوسِىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَنُ يُبَدِّلَ دِينَكُم وَأَنَّ يُظْهِرَفِي إِلَّا رُضِ إِلْفَسَادُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيْ إِنْ غُذُ تُ بِرَنِةِ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُومِنُ بِبُوْمِ الْحِسَابُ ۞ وَقَالَ رَجُلٌ مُّومِنٌ مِّنَ- ال فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُ تُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي أَللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَانِ مِن رَبِّكُو وَإِنْ بَكُ كَاذِ بَا فَعَلَيْهِ كَذِ بُهُ و وَإِنْ يَكُ صَادِفًا يُصِبُكُم بَعْضُ الذِك يَعِدُكُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهَدِ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّاتٌ ۞ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ اَلْيَوْمَ ظَيْهِ بِنَ فِي الْأَرْضِ فَهَنَّ يَنصُرُ نَا مِنْ بَأْشِ اللَّهِ إِن جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِبِكُورَ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهُدِ بِكُورَ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهُدِ بِكُورَ إِلَّا سَبيلَ أَلْرَشَادِ ٥ وَقَالَ أَلْنِحَ